



## منشورات دار القلم العربي بحلب

جميع الحقوق محفوظة

الطبعه الأولى ١٤١٨ هـ ـ ١٩٩٧ م

## عنوان الرار

سُوريَة ــ حَلَبْ ــ خَلفَ الفُنْدُقِ السِّيَاحِي شارع هدى الشِعْرَاوِيْ هاتف | ٢١٣١٢ | ص.ب |٧٨ | فاكس ٢١٣١٢٩٠.

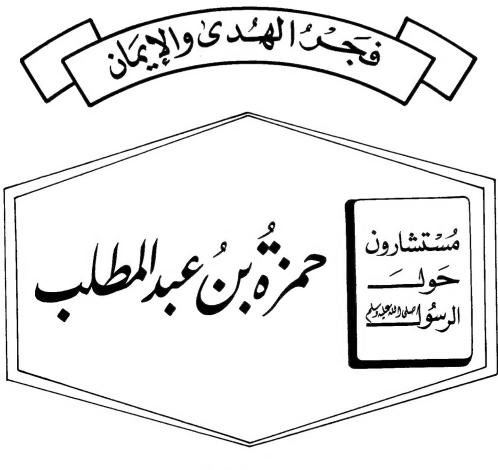

ماجعة *أحمر عبر*لالترفرهو أو



اعـداد فۇلاۋىمىرۇرلار*قى*سى

جميع الحقوق محفوظة لدار القام العربي بحلب والإيجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منــه أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الـفـاشــر .

## حمزة بن عبد المطلب صاحب الاستشارة في الخروج يوم أُحد ،

يقول الله سبحانه وتعالى: ( فبما رحمةٍ من اللهِ لِنْتَ لهم ولو كنت فظاً غليظَ القلب لانفضوا من حولك فاعفُ عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكّل على الله إن الله يحب المتوكلين) صدق الله العظيم. الآية (١٥٩) آل عمران

المشورة: لقد شاور النبي السيارة المسورة و الأنصار بسأن محاربة المسركين يوم أحد ، فقد استنفرت قريش كل قادر على ممل السلاح من أبنائها ، ودعت الأحابيش وحلفاءها للانضمام إليها فبلغوا ثلاثة آلاف رجل ، واستُدعِيَتِ النساء للخروج كي يثرن الحمية في نفوس المقاتلين ويمنعنهم من الفرار وتولى القيادة أبو سفيان ، فسار بهم طاويا الصحراء حتى نزل قريباً من جبل أحد شمالي المدينة وعندما سمع الرسول و لله نذلك بعث ثلاثة من أصحابه ليأتوه بأخبارهم ، وأمر بتشديد الحراسة على المدينة وعرض على أصحابه أن يظلوا في المدينة وعرض على أصحابه أن يظلوا في المدينة ويدعوا قريشاً حيث نزلت ( فإن أقاموا أقاموا بشر مقام وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها ) فحيثما كان المهاجمون أكثر من المدافعين كان علينا قاتلناهم فيها ) فحيثما كان المهاجمون أكثر من المدافعين كان

الأجدر أن يحتمي هؤلاء داخل مدنهم كي يتمكنوا من إنزال ضرباتهم بالعدو الذي سيجد نفسه مضطراً إلى التشتت في أنحاء المدينة السي لايعرف الكثير عن طرقاتها ومنعطفاتها ، هذا فضلاً على أن قتالاً كهذا سيتيح حتى للنساء والأطفال أن يشاركوا فيه إلا أن بعض المتحمسين من شباب المسلمين ألحُّوا على النبيي ﷺ بالخروج وقبالوا يارسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا لايرون أنا جبنا عنهم وضعفنا ، وألحّ عدد من كبار الصحابة على الخروج قائلين إنا نخشى يارسول الله أن يظن عدوّنا أنا كرهنا الخروج جبناً عن لقائهم فيكون هذا جرأة منهم علينا ، وقد كنت يوم بدر في ثلاثمائــة رجــل فظفّــرك الله عليهــم ونحـن اليــوم بشــر كثير(١) وقد كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله به فقد ساقه الله إلينا في ساحتنا وهاهو أسد الله حمزة بن عبد المطلب يتقدم من النبي علي الله عارضاً عليه رأيه ومشورته فيقول: والذي أنزل عليك الكتاب لاأطعم اليوم طعاماً حتى أجالدهم بسيفي هذا خارج المدينة .

<sup>(</sup>١) بشر كثير : كان المسلمون قرابة الألف قبل أن ينسحب عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش تقريباً .

وأيد كلامه النعمان بن مالك (۱) الأنصاري وكذلك مالك بن سنان (۲) وأياس بن أوس (۳) ، فدعا رسول الله على بدرعه فلبسها ، فلما رآه المسلمون لبس السلاح ندموا وقالوا بئس ماصنعنا نشير على رسول الله والوحي يأتيه ، فقاموا فاعتذروا إليه وقالوا اصنع مارأيت وقد كان رأي النبي على أن يدخلوا عليه المدينة فيقاتلهم في الأزقة والمنعطفات ولكن رسول الله على يقول لهم : لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل .

اسمه ونسبه: حمزة بن عبد المطلب بن هاشم، عم النبي ﷺ ، ويُكنى بأبي عمارة ، ولقّبه رسول الله ﷺ (أسدَ الله وأسدَ رسولهِ ).

إسلام همزة: في بداية الدعوة الإسلامية والمسلمون قِلّة كان النبي عَلَيْ الله النبي عَلَيْ أحط النبي عَلَيْ الله النبي عَلَيْ أحط

<sup>(</sup>١) النعمان بن مالك قال يارسول الله لم تحرمنا الجنة ؟ فوالذي لاإله إلا هو لأدخلنّها .

<sup>(</sup>٢) مالك بن سنان قال : يارسول الله نحن والله بين إحـدى الحسنيين إمـا أن يظفّرنـا الله بهم أو يرزقنا الشهادة .

<sup>(</sup>٣) أياس بن أوس قال يارسول الله نحن بنو عبد الأشهل نرجو أن نذبح ويُذبح فينا فنصير إلى الجنة ويصيرون إلى النار .

الشتائم والسُباب وسخر من النبي عَلَيْلٌ ومن ربه فلم يلتفت إليه رسول الله ﷺ وظلَّ هادئاً كأنه لايري ولايسمع شيئًا، فازداد أبو جهل غيظاً لهدوء رسول الله عليه وعدم رده عليه ، وكانت ترى هذا المشهد جارية لعبد الله بن جدعان وقد اعتنقت الإسلام هي وسيدها ، أما حمزة الذي لم يعلن إسلامه حتى ذلك الوقت فقد كان في رحلة صيد وعاد من رحلة قنصه بعد انصراف أبي جهل بوقت قليل ، فما إن رأته الجارية حتى نادته ياأبا عمارة فوقف حمزة ثم اقترب منها مستطلعاً الخبر فقالت له في انفعال شديد: لو رأيت مالقي ابن أخيك محمد عليه من أبي الحكم بن هشام(١) فسألها حمزة عما حدث فقالت له الجارية إنه سب محمداً سبأ حقيراً وآذاه ونال من دينه وربه ، ولما سألها حمزة عما فعله ابن أحيه على قالت له الجارية: إن محمداً على لله على شيئاً ولم يكلُّمه فاحتدم الغضب الشديد بحمزة واعتبر سب محمد علي وإهانته ، إهانة شخصية موجهة إليه ، لم يكن قد أعلن إسلامه بعد ، ولكنه كان مقتنعاً بقلبه وعقله بالدين الإسلامي وبصدق رسالة ابن أخيه الصادق الأمين فأسرع حمزة إلى نادي قريش لأنه كان يعلم أن أبا جهل يجلس هناك مع بني مخزوم وغيرهم من وجهاء قريش الذين كانوا حتى ذلك الوقت يكفرون برسالة محمد علي ، ودخل حمزة نادي قريش ورأى أبا جهل

<sup>(</sup>١) أبو الحكم بن هشام هو أبو جهل واسمه عمرو بن هشام .

يجلس بين جماعة من بني مخزوم فنظر إليه نظرة غاضبة وكان الشرريتطاير من عينيه ورآه أبو جهل فأدرك كنه (١) نظرته الغاضبة ، وكان أبو جهل يعرف قوة شكيمة حمزة وشدّة بأسه ، فتسمّر في مكانه وأغلق عليه فلم ينبس ببنت شفة ، وفغر فاه ، وارتسمت على وجهه أمارات الرعب الشديد ، وتقدم حمزة نحوه في خطوات ثابتة وقد رفع قوسه من فوق كتفه ، وأمسك طرفه بقبضته الحديدية ووقف أمام أبي جهل ، ودون أن ينطق حمزة بكلمة واحدة رفع يـده بالقوس ثـم هـوى بـه في سرعة وقوة شديدتين على رأس أبي جهل فشُجَ رأسه شجّة منكرة ، ولقد بلغ الرعب بأبي جهل إلى الدرجة التي ألهته عن رفع إحدى يديه أو كلتيهما لتفادي تلك الضربة ، فسال الدم على وجهه وصاح حمزة به أتشتم محمداً وأنا على دينه ، إنى أقول ما يقول محمد ، فاردد عليَّ إن استطعت وهمم بعض رجال بني مخزوم بأن يدافعوا عن أبي جهل ولكنهم تراجعوا لأنهم خشوا بأس حمزة ، وأنقذهم أيضاً قول أبو جهل لهم ليداري حبنه وحوفه : دعوا أبا عمارة فإني سببتُ ابن أحيه سبّاً قبيحاً ، وتركه حمزة وانصرف من نادي قريش أبعد أن أعلن على الملأ اعتناقه دين محمد ﷺ إنها الطاقة التي لم تملك قريش لها دفعاً ، فإسلام حمزة سيغري كثيرين من الصفوة بالإسلام وسيجد محمد عليا حوله من

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> کنه : مضمون .

القوة والبأس مايُعزّز دعوته ويشد أزره ، وسيأتي اليوم الذي تصحو فيه قريش على هدير المعاول تحطّم أصنامها لقد أسلم حمزة ، وأعلن على الملأ الأمر الذي كان يطوي عليه صدره ، وترك الجمع الذاهل يجتر خيبة أمله ، بينهم أبو جهل يلعق دماءه النازفة من رأسه المشجوج وعاد حمزة إلى داره وجلس يفكر بعد أن زال عنه عناء السفر والتعب ، كيف أعلن إسلامه ومتى ؟ لقد أعلنه في لحظة من لحظات الحمية والغضب والانفعال ، فقد ساءه أن يُساء إلى ابن أخيه دون أن يجد من ينصره ، فغضب له ، وأخذته الحمية لشرف بني هاشم فشج رأس أبي جهل وصرخ في وجهه بإسلامه .

تساؤل وصراع: ولكن هل هذا هو الطريق الأمثل لكي يبترك الإنسان دين آبائه ثم يستقبل ديناً جديداً لايعرف عن حقيقته شيئاً إن حمزة لايشك لحظة واحدة في صدق ابن أخيه ونزاهة قصده ولكن أيمكن للمرء أن يدخل في الدين الجديد بكل مايفرضه من مسؤوليات وتبعات في لحظة غضب مثلما صنع حمزة الآن ؟

لقد كان حمزة مؤمناً في قرارة نفسه ولكن إذا كان مقدوراً له أن يكون أحد أتباع هذه الدعوة المحلصين لها ، فما الوقت المناسب للدخول فيها هل هي لحظة غضب وحمية ، أم أوقات تفكير وروية ، وهكذا فرضت

عليه استقامة ضميره ونزاهة تفكيره أن يُخضع المسألة كلها من حديـد لتفكير صارم ودقيق .

خطات تأمل: وشرع يفكّر، فقضى أياماً لايهداً له فيها خاطر ومرّت عليه الليالي دون أن يغمض له جفن فلم يكن حمزة وهذا الدين عقله في بحث قضية الإسلام ويوازن بين موروثات الأجداد وهذا الدين الجديد حتى ثارت في نفسه شكوك التهيّب الفطري من كل جديد واستيقظت كل ذكرياته عن الكعبة وأصنامها وعن الأجحاد الدينية التي أفاءتها هذه الألهة المنحوتة على قريش كلها وعلى مكة بأسرها، وبدا له الانسلاخ من هذا كله أمراً جَلَلاً.

رحلة الإيمان : يقول حمزة عليه ثم أدركني الندم على فراق دين آبائي وقومي وبت من الشك في أمر عظيم ، لا أكتحل بنوم ، ثم أتيت الكعبة ، وتضرعت إلى الله أن يشرح صدري للحق ويُذْهِب عين الريب ، فاستجاب الله لي وملاً قلبي يقيناً ،وغلوت إلى إلى رسول الله علي فأحبرته بما كان من أمري فدعا الله أن يثبت قلبي على دينه ، وهكذا أسلم حمزة عليه إسلام اليقين وبإسلامه أعز الله على دينه ، وهكذا أسلم حمزة عليه السلام اليقين وبإسلامه أعز الله

الإسلام فوقف طوداً (١) شامخاً يذود (٢) عن رسول الله ﷺ وعن المستضعفين من أصحابه .

بلاء البطل في بدر: وابتدأت الحرب، وأقبل مشركوا قريش بفرسانهم وقد شهروا سيوفهم وهمم واثقون من دحر المسلمين لقلة عددهم وعدّتهم ، فبرز رجل من المشركين اسمه الأسود بن عبد الأسد المحزومي وهو مقاتل شرس يعدون سيفه بألف سيف واندفع نحو حوض ماء المسلمين شاهرا سيفه وهو يصيح بأعلى صوته واللات والعزى (٣) لأشربن من حوضكم ولأهدمنّه أو لأموتنَّ دونه ، وكان حمزة بن عبد المطلب عليه على مقربة من رسول الله علي فأومأ إليه الرسول ﷺ أن يلقى الأسود بن عبد الأسد المخزومي فاستّل حمزة نظيًّا سيفه وتبارز الاثنان في عنف شديد وكان الشرر يتطاير من سيفيهما كلما التقيا ، ورفع الأسود يمينه بسيفه إلى أعلى ليهوي بـ على رأس حمزة ﴿ لِللَّهِ الَّذِي كَانَ أَسْبَقَ مَنْهُ ، وفي سَرَعَةَ الْـبَرَقَ ضَـرَبِ حَمْـزَةً وَلِيُّكُمْ ساق الأسود بسيفه فأطاح بها ، فسقط الأسود على وجهه على

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup> طوداً: جيلاً .

<sup>(</sup>۲) يذود : يدافع .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> اللات والعزى : صنمان لقريش شهيران وبهما كان القسم .

الأرض ورغم سقوطه دفعه عناده إلى أن يزحف على بطنه نحـو حـوض الماء ليشرب منه ويبرَّ بقسمه فاندفع إليـه حمـزة رَفِيَّة وهـوى على عنقـه بالسيف ففصل رأسه عن حسده .

المبارزة: ثم برز ثلاثة من المشركين من أبرع وأشجع مبارزيهم هم عتبة وشيبة ابنا ربيعة وكان معهما الوليد الابن الأكبر لعتبة وكانت تقاليد الحرب في ذلك الوقت تقضى مثل عددهم لمبارزتهم وأن يحترم الطرفان هذه المبارزة فالا يُرمى أحد من المتبارزين بالسهام أو النبال ، وهذه التقاليد التي اسننتها العرب كانت أساساً لقواعد الفروسية والنزال التي عرفتها أوروبة بعد ذلك ، ولما برز هؤلاء الثلاثة خرج لملاقاتهم من حيش المسلمين ثلاثة فرسان من الأنصار هم عوف ومعوذ ابنا عفراء وعبد الله بن رواحة ، فصاح عتبة من أنتم فقالوا نحسن من الأنصار ، وظهرت هنا قاعدة أحرى من قواعد الفروسية إذ لابد أن يبارز المقاتل مقاتلاً آخر له نفس مرتبته في المكانة والشرف ، فقال عُتبة : ما لنا بكم من حاجة ليخرج إلينا أكفاؤنا من قومنا إن كانت لديهم الشجاعة لذلك ، فعاد الثلاثة إلى صفوف المسلمين ، وما إن سمع رسول الله ﷺ ذلك حتى التفت إلى من حوله وقال قم ياحمزة وأنت ياعلى وأنت ياعبيدة بن الحرث ، فوقف حمزة ﴿ لللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

 ابن أبى طالب كرّم الله وجهه لمبارزة الوليد بن عُتبة ، أما عبيدة بن الحرث فكان عُتبة بن ربيعة من نصيبه ، والتقبي الفارسان في ساحة الوغى فتغلُّب حمزة رضي على خصمه شيبة في وقت وجيز فما لبث أن أطاح برأسه وضرب على كرّم الله وجه خصمه الوليد فشطره نصفين أما عبيدة بن الحرث فلم يقو على عتبة الذي سبقه بضربة أطاحت بساقه ولما سقط على الأرض أراد عتبة أن يُجهز عليه فتصدى لــه حمـزة رَ الله و مالبث أن قتله ، فحملوا عبيدة رَ الله والدماء الغزيرة تـنزف منـه فقال: أريد أن أرى رسول الله عَلَيْنِ قبل أن أموت فنفّذوا له رغبته فسأل رسول الله علي في صوت واهن : ألست شهيداً يارسول الله فقال له النبي ﷺ بلي إنك لشهيد ، فأضاءت وجهه ابتسامة مطمئنة تـم أسلم روحه الطاهرة إلى بارئها .

غزوة أحد ونهاية البطل: لم ينس مشركو قريش ثارهم وقد كان من بين الموتورين من كفّار قريش رجل يدعى جبير بن مطعم الأن عمه طعيمة بن عدي قُتل في بدر على يد أسد الله ورسوله حمزة ضي وكان جبير بن مطعم يمتلك عبداً حبشياً يقال له وحشي اكان من أمهر الرماة بالحربة فاستدعاه جبير وقال له اخرج مع المقاتلين فإن قتلت حمزة بن عبد المطلب عم محمد بعمي طعيمة بسن عدي فإني

أعتقك ، وفرح وحشي بهذا العرض ، لأنه كان يتمنى الحرية ، وسمعت هند<sup>(۱)</sup> بنت عتبة بهذا الوعد الذي قطعه جبير بن مطعم على نفسه لعبده وحشي فسرّها ذلك لأنها كانت هي الأخرى موتورة من حمزة عليه فقد قتل أقرب الناس إليها<sup>(۱)</sup> ، فكانت كلما مرت بوحشي تحفزه وتشجعه وتجزل له العطاء ليحقق لها مآربها .

وفي مقتل حمزة يقول وحشي: ولما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره، حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق (٣)، يهد الناس بسيفه هدا ، ما يقوم له شيء، وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها رفعتها فوقعت تحت صدره وخرجت من بين رجليه، وذهب لينوء نحوي، فلم يقدر، وسقط، وتركته والحربة فيه حتى مات، ثم أتيته فأخذت حربتي، ثم رجعت إلى المعسكر فقعدت فيه، ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأعتق، فلما قدمت مكة أعتقت.

<sup>(</sup>۱) هند بنت عتبة بن ربيعة زوحة أبي سفيان وأم معاوية .

<sup>(</sup>٢) أقرب الناس إليها عتبة بن ربيعة والدها قتله حمزة رضي و شيبة بن عتبة قتله حمزة والوليد ابن عتبة أخوها قتله على بن أبي طالب كرم الله وجهه .

<sup>(</sup>٣) الجمل الأورق: الذي لونه مغّبر وذلك لأن حمزة كان يكسوه الغبار من شدة قتاله.

هند تلوك كبد هزة وليه: بعد أن أحبر وحشي هنداً أنه قتل حمرة ولي طنب منه أن يحضر لها كبده فلاكته حتى تشفي حقدها وغلّها وانتهت المعركة ونزل رسول الله على لينظر شهداءها وهناك في بطن الوادي وهو يتفحص وجوه أصحابه الذين باعوا لله أنفسهم وقدّموها عن طيب حاطر ، وقف فجأة ونظر فوجم ، ثم ضغط على أسنانه وأسبل جفنيه ، فما كان يتصور قط أن يهبط الخُلق العربي إلى هذه الوحشية البشعة فيُمثل بجثمان ميت على هذه الصورة التي رأى فيها جثمان عمه الشهيد حمزة في أنه .

مُصَاب رسول الله ﷺ: وفتح رسول الله ﷺ عينيه التي تألق بريقها كومض القدر ، وقال وعيناه على جثمان عمه : (لن أصاب عثلك أبداً ، وما وقفت موقفاً قط أغيظ إليَّ من موقفي هذا).

ثم التفت إلى أصحابه وقال (لئن أظهرني (١) الله على قريش في موطن (٢) من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلاً منهم) فصاح أصحاب رسول الله على (والله لئن أظفرنا الله بهم يوماً من الدهر، لنمثلن بهم مُثلَةً لم يُمثلها أحد من العرب) ولكن الله الذي أكرم حمزة على الم

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> أظهرني : نصرني .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> موطن : موقعة ومعركة .

بالشهادة يكرمه مرة أحرى بأن يجعل من مصرعه فرصةً لـدرس عظيم يحمي العدالة و الإنسانية إلى الأبـد و يجعل الرحمة حتى في العقوبة والقصاص واحباً مفروضاً ، وهكذا لم يكد الرسول على يفرغ من إلقاء وعيده السالف حتى جاءه الوحي وهو في مكانه لم يبرحه بهذه الآيات الكريمة ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وحادلهم بالتي هي أحسن ، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بـه ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ، ولاتحزن عليهم ، ولاتك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) صدق الله العظيم

التكريم الأخير: وفي لحظات الوداع هذه لم يجد الرسول علي تحية يودِّع بها سيد الشهداء حيراً من أن يصلي عليه بعدد شهداء المعركة جميعاً، وحُمِل حمزة على مكان الصلاة على أرض المعركة التي شهدت بلاءه واحتضنت دماءه فصلى عليه رسول الله على وأصحابه ثم جيء بشهيد آخر فصلى عليه الرسول على ثمرة مكانه وجيء بشهيد ثالث فوضع إلى جوار حمزة على وصلى عليه الرسول على مكانه وجيء بشهيد ثالث فوضع إلى جوار حمزة من وصلى عليه الرسول على والرسول عليه وصلى عليه الرسول على الله والرسول عليه الرسول عل

عَلَيْ يَصَلَي عَلَى كُلِّ مِنْهُم وَحَمْزَةً فَيُنَّيِّهُ مِعُهُ حَتَى صَلَّى عَلَى عَمَّهُ يُومِئُذٍ فَيُنِي سبعين صلاة .

خير رثاء: وكانت كلمات النبي عَلَيْ حين وقف على جثمانه ساعة رآه بين شهداء المعركة (رحمة الله عليك فإنك كنتَ ماعلمت \_ وصولاً للرحم، فعولاً للخيرات).